ومرالانطاخوت نَسَلكُمُ وسَنَفَرَى الِيكُمُ مِنِالِيَتُوعِ الْمِيْدِيِ الكَافِيلُةُ مِنِّا كِيفَ ينبغ لِكُمُ النَّسِعُوا وتَوْمُنُوا اللَّهُ و مدسَّع نُهُم ايضًا لنزيد وافخ لك جدًّا، مَدْ عَرِفَمُ ا يصايا استنود مناكر في بنا يَشُوع المنيع، وإنا يِشَاءُ الله طهارتكم وال كونوائيتنيين للذناء كله ومكون ال المان منكم بعِسَل أيضتك انآه بالطعانة والعِمَامة وَا بِالدِالسَّهُوعِ كُمَّتَا بِرِالشُّعُوبِ الدِيزَ لِا يَعِرُ فُوزَالُهُ ؟ ولاحترون على تعجّا وزوا ذلك وعلى وبعنصب وأ الاستان منكم اخاه على فالامرالان بالموالمان لمده الاستياء كلما كافلنا لكم مرقبل وا وعنها الملم وَلِمَ يَدُ عَكُمُ اللَّهُ الْمِعَامِنَةِ بِلِ اللِّطَ عَانَ فَلِيعَلِم مَنْ يَظْلُمُ

يعتم ايد منكم في إلى الشدايد المنظر تعلول إلا لمنه والملايا وُضِعْنَا وحِرْكُناعند كرايضًا قد تفكّنا فاعلنا كُزُ إِنَّا مُزْمِعُونِ مِمَّا سَاةِ الجَمْدُ وَالسِّدَةِ وَكَمَّا عَدُ عَلِمْتُمُ اللهُ كَان ولذ لك الما ايضًا لمُ اصِير جَتَى رَسَلتُ الاعرف المائكم الشفاقام ل الحجر توبكم المحرب فيكوب ما تَعِينَنا فِيكُمُ بِاطْلًا ﴿ فَاتَمَا الأَنْ مُنذَ قُلِمَ عَلَيْنَا لِمِمَا تَارَكُ مرعندكم فسنترنا بايانكم وعيتنكم واحرما بيسر وْكُوكُولْنَا فِي كُلِّحِينِ وَانْكُمُ مُشْتَنَا قُولِ كِتَا الْيُؤْمِينِ طشتيا فنا ال يُوبِيّكم. فقد تعزَّينا لذلك بكم الخور فيجيع شدايدنا وغومنا مزاجل بانكم والانتجسا الناسم المتم على لايال برتبا واتى شكر مستطيرات نود عنكم الملته على السرور نَسُرَهُ وسَسِحَم الاان الزالابهال الماشه ليلاوتمارًا فانرك وجُوهًا وتكل نعبيصة إمانكم والله ابودناميتوع المسيح مُنتقل تبيلنا البِكُمُ ويكيزُ وُدَكُرُ ويزيدٍ فِيومِزِ عَالَي